

تحرير القول في المراد بالذرية في قول الله تعالى: (وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرَيْتَهُمْ في المُلْكِ الْمَشْحُون)

(\*) د. سعيد بن محمد بن سعد الشغراني



المقدمة:

الحمد لله الذي أنسزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: (هُو الَّذِي أَنسزلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ) وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد: فقد منَّ الله على هذه الأمة بإنسزال كتابه الكريم ليكون للعالمين نذيرًا، فهدى الله به البشرية؛ وخرجت بفضل الله من الظلمات إلى النور، فلا غرو أن يقبلوا على كتاب هذا شأنه فيتلوه ويحفظوه ويتدبروه، وحيث إن الله تحدى به العرب فأعجزهم؛ فقد حارت أفهام بعض من ألفوا في تفسيره قديمًا وحديثًا، فصرحوا في تفاسيرهم بوجود مشكل في فهمهم لبعض آياته، فمنهم من توقف ومنهم من اجتهد ولكل أجره عند ربه جل وعلا.

وحين كنت أطالع تفسير ابن سعدي – رحمه الله- رأيته يقف عند قول المولى جل

<sup>(\*)</sup> الأستاذ المساعد بقسم القرآن وعلومه - كلية الشريعة وأصول الدين - حامعة الملك خالد.

وعلا: (وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ)، فيقول: وهذا الموضع من أشكل المواضع على في التفسير، فأنقدح في ذهني أن أجمع كلام المفسرين في هذه الآية وأبذل الجهد في حل مُشكلها، وسألت الله أن يفتح علي وأن يقوي ضعفي، فكان هذا البحث الذي بين يديك – رعاك الله وسددك بعنوان: تحرير القول في المراد بالذرية في قول الله تعالى: (وآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ)، وقد جعلت هذا البحث القرآني في مقدمة، وثلاثة مباحث.

أما مقدمة البحث: فذكرت فيها أهمية الموضوع، والحاجة إليه.

وأما المبحث الأول: فذكرت فيه معنى الذرية في اللغة ومرادفاتما.

وفي المبحث الثانى: فاستعمالات الذرية في القرآن.

وفي المبحث الثالث: فتحرير القول في المراد بالذرية في قول الله تعالى: (وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِيَّتَهُمْ في الْفُلْك الْمَشْحُون).

ثم الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات، وبعدها فهارس البحث.

# 

اختلف أهل اللغة في الأصل في الذرية على ثلاثة أقوال:

الأول: أن أصلها من ذرأ يذرأ:

قال الجوهري: ذرأ الله الخلق يذرؤُهُمْ ذرْءًا: خَلَقَهُمْ. ومنه: الذُرَّيَّةُ: وهي نَسْلُ التُّقَلَيْنِ، إلا أنَّ العرب تركت همزها، والجمع: الذَّرارِيّ. وفي الحديث: "ذَرْءَ التَّارِ"، أي: أهم خُلقوا لها.

وحكى بعضهم ذَرَأْتُ الأرض أي بَذَرْتُها (١)، وذَرَأَ اللَّهُ الْحَلْقَ يَذْرَؤُهُمْ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَنْرُؤُكُمْ فِيه ﴾ (١) (٢).

قال العيني: وأما الذرية فأصلها من ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءا: خلقهم (أ).

الثاني: أن أصلها فعلية من الذَّرِّ.

قال البغوي: الذُّرِيَّةُ جَمْعُهَا ذَرَارِيُّ مِنَ الذَّرِّ؛ لأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَخْرَجَ الْحَلْقَ مِنْ صُلْبِ آدَمَ كَالذَّرِّ حَتَّى أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ (٥).

ومنه أثر ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: "خَلَقَ اللّهُ آدَمَ، فَأَخَذَ مِيثَاقَهُ أَنَّهُ رَبُّهُ، وَكَتَبَ أَجْلَهُ وَرِزْقَهُ وَمَصَائِبَهُ، وَأَخْرَجَ وَلَدَهُ مِنْ ظَهْرِهِ كَهَيْئَةِ الذَّرِّ، فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) الصحاح، مادة (ذرأ) (١/ ١٥).

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى: (آية: ۱۱).

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة مادة: (ذُرَأً) (٢/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: المحكم والمحيط مادة: (ذَرَأً) (٩٣/١٠)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١٥/ ٢٠٤)، الكليات (٤٦٢/١).

<sup>(</sup>٥) شرح السنة (١/ ١٤٠).

رَبُّهُمْ، وَكَتَبَ آجَالَهُمْ وَأَرْزَاقَهُمْ وَمَصَائِبَهُمْ"(١).

قال ابن القيم: إن أصلها من الذَّر وَهُوَ النَّمْلِ الصغار، فتكون على وزن فعلية، وَكَانَ قِيَاسِ هَذِهِ النِّسْبَة ذَرِّيَّة بِفَتْح الذَّالِ وبالياء، لكِنهمْ ضمُّوا أُوله وهمزوا آخِرِه، وَهَذَا مَن بَابِ تَغْيِيرِ النَّسَبِ(٢).

# الثالث: أن أصلها من ذرا يذرو:

قال الجوهري: وفي الحديث: "ذَرْءَ النَّارِ".. ومن قال: ذَرْوَ النَّارِ بغير همز: أراد ألهم يُذْرُونَ في النارِ(")، وأَنَّهَا من ذرا يذرو إِذا فرق من قَوْله تَعَالَى: (تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ)(<sup>(1)</sup>، وأَصلهَا على هَذَا ذريوه فعلية من الذرو، ثمَّ قلبت الْوَاو يَاء لسبق إِحْدَاهما بِالسُّكُونِ(٥٠).

قال ابن القيم: وَالْقَوْل الأول أصح لأن الاشْتِقَاق وَالْمعْنَى يَشْهَدَانِ لَهُ فَإِن أَصِلَ هَذِهِ الْمَادَّة من الذرء، قَالَ الله تَعَالَى: (جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزُوَاجًا يَدروُكُم فِيهِ) (1).

وَفِي الحَدِيث: ﴿أُعُودُ بِكُلِمَاتِ اللهِ التاماتِ الَّتِي لا يجاوزهن بر وَلا فَاحر من شَرَّ مَا خلق وذراً وبرأ» (٧)، وقال تعالى: (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لَجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ)(١٩)(٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (١٤٤)

<sup>(</sup>٢) قالَ ابن القَيمَ: وَهَذَا القَوْل ضَعيف من وُجُود: مِنْهَا مُخَالفَة بَابِ النَّسَبِ، وَمِنْهَا إِبْدَال الرَّاء يَاء وَهُوَ غير مقيس، وَمَنْهَا أَن لَا اشْتِرَاك بَين الذُّرِيَّة والذر إِنَّا في الذَّال وَالرَّاء، وَأَمَا فِي الْمُعْنَ فَلَيْسَ مَغْهُوم أَحدهما مَغْهُوم الآخر، وَمَنْهَا أَن الذَّر من المضاعف والذرية من المعتل أو المهموز فأحدهما غير الآخر.انظر حلاء الأفهام (٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) الصحاح، مادة (ذرأ) (١/ ٥١).

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف (٤٥).

<sup>(</sup>٥) حلاء الأفهام (٢٦٠).

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى (١١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠٢/٢٤).

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف (١٧٩).

<sup>(</sup>٩) حلاء الأفهام (٢٦١).

قال الراغب: الذرية أصلها: نسل الرحل(١).

وقال الزبيدي: الذُّريَّة: اسمّ يَحمع نَسْلَ الإنْسَان من ذَكر وأُنْتَى (٢).

وفِي الذرية ثَلاثُ لُغَات: أَفْصَحُهَا: ضَمُّ الذَّالِ، وَالثَّانِيَةُ: كَسْرُهَا، وَالثَّالِثَةُ: فَتْحُ الذَّالِ مَعَ تَخْفِيفِ الرَّاءِ وِزَانُ كَرِيمَة<sup>(٣)</sup>.

د. سعيد بن محمد بن سعد الشهراني

## مرادفات الذرية:

ذكر العلماء في معرض حديثهم عن الذرية مرادفات لها كالعقب والنسل والأبناء (1)، وهذا فيما أحسبه من باب التجوز – والله أعلم – جريا على عادة العرب، وذلك أن هذه الألفاظ لا تكون مرادفة للذرية من كل وجه، بل يكون بينها وبين لفظة الذرية ترادف من وجه واختلاف من وجوه.

قال الأزهري: النسل والعقب في مَعْنَاهُ. (أي في معنى الذرية) (٥٠).

وقال الشنقيطي: قال الله عن إبراهيم: (وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن تَعْبُدَ الأَصْنَامَ)، وقال عنه: (رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِيَّتِي)، وفي بعضها: (رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَاد غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ... الآية)، وفي بعضها قال: (وَمِنُ ذُرِيَّتِي)، وفي بعضها: (وَجَعَلَهَا كَلَمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ)، فالظاهر المتبادر من الآيات أن المراد بالبنين والذرية والعقب شيء واحد؛ لأن جميعها في شيء واحد (1).

<sup>(</sup>١) مفردات ألفاظ القرآن (٣٢٧).

<sup>(</sup>۲) تاج العروس (۱۱ / ۳۲۸)، وانظر: مختار الصحاح (۱۱۲/۱)، المطلع على ألفاظ المقنع (۳٤٧) معجم لغة الفقهاء (۲۱ ۶/۱)، مدارك التنسزيل وحقائق التأويل (۱/ ۱۲۸).

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١ / ٢٠٧)

<sup>(</sup>٤) انظر الجامع لأحكام القرآن (٧٧/١٦)، روضة الطالبين (٣٣٧/٥)، أسنى المطالب (٢٦٧/٢).

<sup>(</sup>٥) مَذيب اللغة (٢/٤/٣).

<sup>(</sup>٦) أضواء البيان (١٠٥/٧)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن(٧٨/١٦).

وحين نتأمل في تلكم الألفاظ ونتبع أقوال أهل اللغة، نلحظ أن هناك فروقا بين الله وبين العقب والنسل والأبناء، وإليك شيئاً منها:

### فأما العقب:

قال ابن سيده: والعَقِب: الْرَلَد يبْقى بعد الإِنسان وَهُوَ العَقْب، وَالْحمع أَعْقاب (١٠). وقال القرطبي: وعقب الرجل: ولده وولد ولده الباقون بعده (٢).

وقد اختُلف هل يدخل أولاد البنات في العقب أم لا؟.

فذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم دخول أولاد البنات في العقب.

قال مالك: إنَّ العقب الولدُ ذكرًا كان أو أُنثى وليس ولد البنات عقبًا ذكرًا كان أو أُنثى، وقال عبد الملك ابن الماجشون ويجمع ذلك أنَّ كل ذكر، أو أُنثى أدلت به أُنثى فليس بعقب<sup>(٦)</sup>.

وقال ابن عابدين: قوله (والعقب للولد وولده من الذكور) أي: أبدا ما تناسلوا فكل من يرجع بنسبه إلى الواقف بالآباء فهو من عقبه، وكل من كان أبوه من غير الذكور من ولد الواقف فليس من عقبه (٤).

وذهب الشافعية إلى دخول أولاد البنات في العقب.

قال الخطيب الشربيني: ويدخل أولَاد البنات في الوقف على الذُرية وعلى النسل وعلى النسل وعلى النسل وعلى العقب وعلى أولاد الأولاد لصدق اللَّفظ عمم. أما في الذُّرية فلقوله تعالى: (وَمن ذُريَّته دَاوُد وَسليمَان) إلى أن ذكر عيسَى وليس هو إلَّا ولد البنت والنسل والعقب

<sup>(</sup>١) المخصص (٤/١٥).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (١٦/٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر المنتقى (دارالكتاب الإسلامي-القاهرة- الطبعةالثانية- د.ت) ج٦ ص١٢٥.

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين (٤/٢/٤).

في مَعْنَاه؛ إِلَّا إِن قال على من ينسب إلَى منهم فِلَا يدخل أُولَاد الْبَنَات فيمَا ذكر نظرا للقيد الْمَذْكُور (١).

وذهب العسكري إلى دخول أولاد البنات في العقب: فقال: الفرق بين العقب والولد: أن عقب الرجل ولده الذكور والإناث وولد بنيه من الذكور والإناث إلا ألهم لا يسمون عقبا إلا بعد وفاته فهم على كل حال ولده والفرق بين الاسمين بين (٢).

# وأما النسل:

قال ابن فارس: النون والسين واللام أصلٌ صحيح يدلُّ على سَلٌّ شيء وانسلاله. والنَّسُل: الولَد. لأنَّه يُنْسل من والدته. وتناسَلُوا: ولد بعضُهم من بعض<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن سيده: النَّسْلُ الخَلْقُ والنَّسْلُ الوَلَدُ والجمع أنسالٌ (٤).

وقال ابن منظور: والنَّسْل: الْوَلَدُ والذرِّية (٥٠).

وقال في مجمع الأنهر: النَّسْلَ يَتَضَمَّنُ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ الْقَرِيبَ بِحَقِيقَتِهِ وَالْبَعِيدَ بِحُكْمِ الْعُرْفِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيبِ<sup>(١)</sup>.

وهل يدخل أولاد البنات في النسل:

قال الخطيب الشربيني: (وَيَدْحُلُ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ) قَرِيبُهُمْ وَبَعِيدُهُمْ (فِي الْوَقْفِ عَلَى الذُّرَيَّةِ وَ) عَلَى (النَّسْلِ) (٧).

وقال القرطبي: اللفظ الخامس: نسلي؛ وهو عند علمائنا كقول: ولدي وولد ولدي؛ فإنه يدخل فيه ولد البنات. ويجب أن يدخلوا؛ لأن نسل به بمعنى خرج، وولد

<sup>(</sup>١) الإقناع في حل الفاظ بني شجاع (٣٦٤/٣).

<sup>(</sup>٢) الفروق اللغوية (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة ط: دار الفكر (٢٠/٥).

<sup>(</sup>٤) المحكم والمحيط الأعظم (٩/٨).

<sup>(</sup>٥) لسان العرب (١١/٠٦٠)، وانظر المصباح المنير (٦٠٤/٢).

<sup>(</sup>٦) بحمع الألحر (١/٧٣٧).

<sup>(</sup>٧) مغني المحتاج (٣/٣٥).

البنات قد خرجوا منه بوجه(١).

وجاء في الموسوعة الكويتية: لَوْ قَال الْوَاقِفُ: وَقَفْتُ عَلَى نَسْلَى فَعَنْدَ الْمَالِكَيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - فِي الْمَلْكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - فِي الْمَذْهَبِ - وَفِي رِوَايَة عِنْدَ الْحَنَفَيَّةِ يَدْخُل فِي الْوَقْفِ أُولَادُ الْوَاقِفِ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاتُهُمْ وَأُولَادُ الذُّكُورَ مِنْ وَلَدُه ذُونَ أَوْلاَدِ الْإِنْانِ.

قَالِ الْحَنَابِلَةُ: فَلاَ يَدْخُلِ أَوْلاَدُ الْبَنَاتَ إِلا بقرينَة لَأَتَّهُمْ لا يَنْتَسبُونَ إلَيْه.

وَقَالَ الْمَالِكَيَّةُ: وَهَذَا مَا لَمْ يَحْرِ عُرَّفٌ بِدُخُولً أَوْلاَدِ الْبَنَاتِ فِي ذَلِكَ لأَنْ مَبْنَى أَلْفَاظ الْوَاقف عَلَى الْعُرْف (٢).

# وأما الأبناء:

فقد ذكر العسكري في الْفرق بَين الْأَبْنَاء والذرية: أَن الْأَبْنَاء يُخْتَص بِهِ أُولاد الرجل لا أُوْلَاد بَنَاته؛ لأن الْبَنَات منسوبون إلى آبائهم كَمَا قَالَ الشَّاعر من الطُّويَل:

(بنونا بَنو أَبْنَائنَا وبناتنا... بنوهن أَبنَاء الرُّجَال الأباعد) <sup>(٣)</sup>.

وللذرية ثلاث مرادفات هي: العقب والنسل والأبناء().

قال الأزهري: النسل والعقب في مَعْنَاهُ. (أي في معنى الذرية) ().

وقال الشنقيطي: قال الله عن إبر آهيم: (وَاجَنْبني وَبَنيَّ أَن تَعْبُدَ الأَصْنَامَ)، وقال عنه: (رَبَّ اجْعَلْني مُقيمَ الصَّلاَة وَمن ذُريَّتي)، وفي بعضها: (رَبَّنَا إنِّي أَسْكَنتُ من ذُريَّتي بوَاد غَيْر ذي زَرْع عندَ بَيْتكَ الْمُحَرَّم رَبَّنَا لَيُقيمُواْ الصَّلاَةَ... الآية)، وفي بعضها قال: (وَمن ذُريَّتي)، وفي بعضها: (وَجَعَلَهَا كَلمَةً بَاقيَةً في عَقبه)، فالظاهر المتبادر من الآيات أن المراد بالبنين والذرية والعقب شيء واحد؛ لأن جميعها في شيء واحد (1).

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١٦/٨٠).

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الكويتية (٤٤/١٥١).

<sup>(</sup>٣) الفروق اللغوية (ص٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) انظر الحامع لأحكام القرآن (٢٧/١٦)، روضة الطالبين (٣٣٧/٥)، أسنى المطالب (٢٧/٢٤).

<sup>(</sup>٥) مَذيب اللغة (٢/٤/٣).

<sup>(</sup>٦) أضواء البيان (١٠٥/٧)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن(١٦/٧٨).

\_ 4 . 4\_

# المبحث الثاني استعمالات الذرية في القرآن الكريم.

جاء ذكر كلمة (الذرية) في القرآن بتصاريفها المتعددة في ثلاثين موضعا، وهي: الآية الأولى: قال تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلَمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرَيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ (البقرة: ٢٤). قال الثعالمي في قوله تعالى: ﴿ وَمِن ذُرَيَّتِي فَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ (البقرة: ٢٤). قال الثعالمي في قوله تعالى: ﴿ وَمِن ذُرَيَّتِي ﴾ ومن أولادي فاحوا أثرية بقدي

قال الثعالبي في قوله تعالى: ﴿وَمِن ذُرَيَّتِي﴾: ومن أولادي فاجعل أثمّة يقتدى عَمَرُ (١)، وقال الوازي: الأولادُ وأولاد الأولاد للرحل(٢)، وقال القرطبي: والمراد بالذرية هنا الأبناء خاصة(٦).

قال الواحدي: ومن أولادي أيضاً فاجعل أئمةً يُقتدى بمم (1).

قلت: المراد بالذرية في الآية الأولاد والعَقب(٥).

الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (البقرة: ٢٨).

اختلف المفسرون في المراد بالذرية في الآية على قولين:

الأول: أن إبراهيم وإسماعيل عنيا بذلك بعض الذرية، ممن كان طائعًا لربه ممتثلًا

<sup>(</sup>١) الكشف والبياد (٢٦٩/١).

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب (٣٧/٤).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (١٠٧/٢، ١٠٨).

<sup>(</sup>٤) الوحيز (١٣٠).

<sup>(</sup>۰) حامع البيان (۱۹/۲)، وانظر: تفسير القرآن العظيم (۲۲۲/۱)، بحر العلوم (۹۱/۱)، التفسير الوسيط (۲۰۳۱)، الوحيز (۱۳۰/۱)، تفسير الراغب الأصفهاني (۴۰۹/۱)، معالم التنسزيل (۱۳۲/۱)، أنوار التنسزيل وأسرار التأويل (۱۰۲/۱)، لباب التأويل في معاني التنسزيل وأسرار التأويل التفويل في معاني التنسزيل (۷۷/۱)، تفسير المقرآن العظيم (۱۰/۱)، تفسير المنار (۷۷/۱)، تيسير الكريم الرحمن (۲۰/۱).

أمره من العرب وغيرهم<sup>(١)</sup>.

قال الطبري: وقوله: (وَمِن ذُرِيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً) فإهما خصا بذلك بعض الذرية، لأن الله تعالى ذكره قد كان أعلم إبراهيم خليله - على الله عنه مسألته هذه، أن من ذريته من لا ينال عهده لظلمه وفحوره. فخصا بالدعوة بعض ذريتهما.

الثانى: ألهما عنيا بذلك العرب(٢).

قال السدي: "ومن ذريتنا أمة مسلمة لك" يعنيان العرب.

قال الطبري قول السدي فقال: وهذا قول يدل ظاهر الكتاب على خلافه؛ لأن ظاهره يدل على أهما دعوا الله أن يجعل من ذريتهما أهل طاعته وولايته، والمستحيين لأمره. وقد كان في ولد إبراهيم العرب وغير العرب، والمستحيب لأمر الله والخاضع له بالطاعة، من الفريقين. فلا وجه لقول من قال: عنى إبراهيم بدعائه ذلك فريقا من ولده بأعياهم دون غيرهم، إلا التحكم الذي لا يعجز عنه أحد (١).

وتعقبه ابن عطية فقال: وهو ضعيف، لأن دعوته ظهرت في العرب وفيمن آمن من غيرهم (٤٠).

الترجيح: لا تعارض بين القولين، فيمكن القول بأن المراد بالذرية في الآية هم العقب من الأبناء، ويكون تفسير السدي بالعرب تفسير بالمثال، داخل في عموم قول جمهور المفسرين.

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۷٤/۳)، وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (٢٣٤/١)، الهداية إلى بلوغ النهاية (٤٤٣/١)، التفسير الوسيط(٢١١/١)، المحرر الوحيز (٢١١/١)، الجامع لأحكام القرآن (٢٢٦/٢)، تفسير ابن عرفة (١٨/١٤)، تفسير الثعالبي (٣١٧/١)، الدر المنثور (٣٣١/١)، التحرير والننوير (٢٠/١)، فتح القدير (٢١٧/١) وقد ذكر الشوكاني عن الطبري أنه عني العرب، وأنت ترى أن الطبري رجح أن المعنى هو العرب وغيرهم، تفسير العثيمين الفاتحة والبقرة (٢٢/٢).

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٣٤/٣).

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٧٤/٣).

<sup>(</sup>٤) المحرر الوحيز (١/ ٢١١).

قال ابن كثير: وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي؛ فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم، والسياق إنما هو في العرب؛ ولهذا قال بعده: (رَبَّنَا وَابْعَثْ فيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ)، والمراد بذلك محمد - الله عن في الأُمِيِّينَ رَسُولاً عمد حَله عن في الأُمِيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ)، ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود، لقوله تعالى: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِلَى رَسُولُ الله إِلَى كُمْ جَمِيعًا) وغير ذلك من الأدلة القاطعة (۱).

قال البغوي: ومن ذرّيتنا، أي: أولادنا(٢).

قلت:المراد بالذرية في الآية: الأولاد والعَقب (٦).

الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّحِيلٍ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ النَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكَبَرُ وَلَهُ ذُرُيَّةٌ ضُعَفَاءً فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكّرُونَ ﴾ (البقرة:٢٦٦).

قال ابن عباس: ضرب الله له مثلا حسنًا، وكل أمثاله حَسَنٌ، قال: (أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن لَخيلٍ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ) يقول: صنعه في شبيبته (وَأُصَابَهُ الْكِبَرُ) وولده وذريته ضعاف عند آخر

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٢/١).

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي: إحياء التراث (١/٧/١)، وانظر: لباب التأويل (١/١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٢٣٤/١)، الحداية إلى بلوغ النهاية (٤٤٣/١)، التفسير الوسبط للواحدي (٢١١/١)، المحرر الوحيز (٢١١/١)، الجامع لأحكام القرآن (٢٢٦/١)، تفسير ابن عرفة (٤١٨/١)، تفسير الثعالبي (٣١٧/١)، الدر المنثور (٣٣١/١)، التحرير والتنوير (٢/٠١٧)، فتح القدير (١٦٥/١) وقد ذكر الشوكاني عن العلبي أنه عنى العرب، وأنت ترى أن الطبري رجح أن المعنى هو العرب وغيرهم، تفسير العثبمين الفاتحة والبقرة (٢/٢٢).

عمره، فحاءه إعصار فيه نار فأحرق بستانه، فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله، ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه، وكذلك الكافر يوم القيامة، إذ رد إلى الله عز وجل، ليس له خير فيستعتب، كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه، ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه، كما لم يغن عن هذا ولده، وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه، كما حرم هذا جنة الله عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته (١).

قال الطبري: يعني أنَّ صاحب الجنة أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء: صغارٌ أطفال (٢٠). قلت: المراد بالذرية في الآية: الأولاد الصغار، لا أعلم فيه خلافًا (٢٠).

الآية الرابعة: قوله تعالى: ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (آل عمران: ٣٤).

قال ابن عباس -رضى الله عنهما-: (ذُرْيَّةٌ بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ) بَعْضهَا على دين بعض وَولد بَعْضهَا من بعض (٤).

قال ابن القيم:أن الذرية تقال على الأولاد الصغار والكبار أيضا، ومنه قوله تعالى: (ذُرِيَّةً بَعْضُهَا من بَعْض)(٥).

قلت: المراد بالذرية في الآية الأبناء(٦).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٥/٣٤٥)، وانظر: تفسير ابن عرفة (٢/٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: حامع البيان (٥٤٣/٥)، التفسير الوسيط (٣٨٠/١)، تفسير القرآن (٢٧١/١)، تفسير البغوي (٣٦٤/١)، أنوار التنسزيل (٢٩/١)، لباب التأويل (٢٠١/١)، البحر المخيط (٢٧٣/٢)، لباب التأويل (٢٠١/١)، تفسير القيم (١٠٥/١)، تفسير المخلالين (٥٩/١)، فتح القدير (٣٣٠/١)، محاسن التأويل (٢٠٦/٢)، تفسير المراخي (٣٧/٣)، تيسير الكريم الرحمن (٥٩/١)، التحرير والتنوير (٣١/٣))، تفسير العثيمين المفاتحة والبقرة (٣٣١/٣))

<sup>(</sup>٤) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (٤٦/١).

<sup>(</sup>٥) حلاء الأفهام (٢٦٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: الدر المنثور (١٨٠/٢)، روح البيان (٢٥/٢)، فتح القدير (٣٨٣/١)، تفسير المنار (٣٣٧/٣)، تيسير الكريم الرحمن (١٨/١).

الآية الخامسة: قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنشَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَإِنِّي اللَّاكُو كَالْأَنشَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ (آل عمران:٣٦).

قال مقاتل: (وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا) يعني: عيسى الطَّيِّيلَ (١٠).

عن أبي هريرة - ﷺ قال: سمعت النبي - ﷺ يقول: ما من بني آدم مولودٌ يولد إلا قد مسّه الشيطان حين يولد، فيستهلّ صارخًا بمسّه إياه، غير مريم وابنها. قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: (و إنّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرّيَتَهَا مِنَ الشّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (٢).

قلت: المقصود بالذرية في الآية عيسى - الطَّيْكِلان -، لا أعلم فيه خلافًا (٣).

الآية السادسة: قوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيَّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء﴾ (آل عمران:٣٨).

قال السدي: لما رأى زكريا من حالها -أي مريم- فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف- قال: إنّ ربًّا أعطاها هذا في غير حينه، لقادرٌ على أن يرزقني ذرية طيبة. ورغب في الولد، فقام فصلّى، ثم دعا ربه سرًّا فقال: (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا)، وقوله: (رَبِ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ)، وقال: (رَبِ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ)، وقال: (رَبِ هَبْ أَلُوارثينَ) (١٠).

وقال الشنقيطي: (فَهَبُ لِي مِنْ لَدُنكَ وَلِيًّا) يعني هذا الولي: الولد خاصة دون

<sup>(</sup>١) تفسير مقاتل بن سليمان (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه البخاري في (التفسير، ح/ ٤٥٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: حامع البيان (٣٤١/٥)، تفسير مقاتل (٢٧٢/١)، تفسير عبد الرزاق (٣٨٧/١)، تفسير ابن أبي حاتم (٢ المرد ٢٠٥/١)، المحشف والبيان (٥٥/٣)، التفسير (١ المداية إلى بلوغ النهاية (٩٩٦/١)، تفسير ابن المنذر (١٧٧/١)، المحشف والبيان (٤٣١/١)، المقسير الوسيط للواحدي (٤٣١/١)، تفسير البغوي (٤٣٢/١)، المحرر الوحيز (٢٥/١)، الجامع لأحكام القرآن (٤٨/٤)، تفسير القرآن العظيم (٣٤/٢).

<sup>(</sup>٤) حامع البيان (٦/ ٣٦٠).

غيره من الأولياء، بدليل قوله تعالى في القصة نفسها: (هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِيًّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِيًّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَى مَن لَّدُنْكِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ)، فقوله: (لا تَذَرْنِي فَرْدًا) أي: واحدا بلا ولد (١٠).

قلت: المراد بالذرية في الآية: الولد، لا أعلم في ذلك خلافًا بين أهل التفسير (٢).

الآية السابعة: قوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذَيِنَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَديداً ﴾ (النساء: ٩).

قال مجاهد: وليخش أولئك وليقولوا كما يحبون أن يقال لهم في أولادهم بعد، وليقولوا قولا عدلا<sup>(٣)</sup>. ولما دخل النبي - الله على سعد بن أبي وقاص يعوده قال: يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا". قال: فالشطر؟ قال: "لا". قال: "الثلث، والثلث كثير". ثم قال رسول الله - فالشطر؟ قال: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" (٤).

قلت: المراد بالذرية في الآية: العقب والنسل؛ وخاصة الصغار والضعفاء منهم (٥٠).

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (٣/ ٣٦٥)

<sup>(</sup>٢) انظر: حامع البيان (٢/٣٦)، الكشف والبيان (٣/٥)، الهداية إلى بلوغ النهاية (٩٩٢/٢)، النكت والعيون (٣٨٩/١)، التفسير الوحيز (٩٩٢/١)، زاد المسير (٣٨٩/١)، التفسير الوحيز (٢٠٣١)، زاد المسير (٢٧٨/١)، الكشاف (٢٩٥/١)، تفسير مفاتيح الغيب (٢٠٩/٨)، تفسير العز (٢٠١/١)، الجامع لأحكام القرآن (٧٢/٤)، البحر المحيط (٢٦٠/٣)، تفسير القرآن العظيم (٣٩/٢)، اللباب في علوم الكتاب (١٨٩/٥)، نفسير النيسابوري (٢١٥/٢)، التحرير والتنوير (٣٣/٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد (٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب الوصية، باب الوصبة بالثلث (٢/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: حامع البيان (٢٠/٧)، تفسير مقاتل (٣٥٩/١)، تفسير سفيان الثوري (٢٠/١)، تفسير عبد الرزاق (٢٩٩/١)، تفسير ابن أبي حاتم محققًا (٢٧٧/٣)، بحر العلوم (٢٨٣/١)، الكشف والبيان (٢٦٠/١)، الحداية إلى بلوغ النهاية (٢٣٤/١)، النكت والعيون (٢٥٧/١)، تفسير البغوي (٢٣٥/١)، والبيان (٣٧٦/١)، الحداية إلى بلوغ النهاية (٥٢/١)، النكت والعيون (٤٥٧/١)، المباعد (٣٧٦/١)، البحر المحيط زاد المسير (٣٧٦/١)، الجامع لأحكام القرآن (٥٢/٥)، أنوار التنسزيل وأسرار التأويل (٢٢٢٢)، البحر المحيط (٣٨/٢)، تفسير القرآن العظيم (٢٢٢٢).

الآية الثامنة: قوله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاَّ هَدَيْنَا وَتُوحاً هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّتِه دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ مَن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّتِه دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ مَنْ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ مَنْ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ مَنْ وَهُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ مَنْ وَاللَّهُ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ مَنْ وَاللَّهُ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ مَنْ وَلَوْمِ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ مَنْ وَلَا مُعْرَبِينَ ﴾ (الأنعام: ٤٨٤).

قال الطبري: حزينا إبراهيم - على طاعته إيانا، بأن رفعنا درجته في علين، وآتيناه أجره في الدنيا، ووهبنا له أولادًا خصصناهم بالنبوّة، وذرية شرفناهم منا بالكرامة، وفضلناهم على العالمين. والهاء في قوله: (وَمِن ذُرّيَّتهِ)، من ذكر نوح، وذلك أن الله تعالى ذكر في سياق الآيات التي تتلو هذه الآية لوطًا فقال: (وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلاً فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ). ومعلوم أن لوطًا لم يكن من ذرية إبراهيم صلى الله عليهم أجمعين. فإذا كان ذلك كذلك وكان معطوفًا على أسماء من سمَّينا من ذريته، كان لا شك أنه لو أريد بالذرية ذرية إبراهيم، لما دخل يونس ولوط فيهم. ولا شك أن لوطًا ليس من ذرّية إبراهيم، ولكنه من ذرية نوح، فلذلك وجب أن تكون الهاء في الذرية من ذكر نوح (۱).

قال العيني: وفي ذكر عيسى-التَّلِيَّلاً- في ذرية إبراهيم أو نوح على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل؛ لأن عيسى، عليه الصلاة والسلام إنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام، بأمه مريم، عليها السلام، فإنه لا أب به (٢).

قال محمد بن العطار: لا خلاف في دخول ولد البنات في الذرية، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى ﴾ فحعل عيسى من ذرية إبراهيم وإن لم يكن ولد ابن، وإنما هو ولد بنت (٣).

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١١/٧٠٥).

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١٦/١١).

<sup>(</sup>٣) المنتقى شرح الموطأ (٦/ ١٢٤).

قال صديق خان: أي من ذرية إبراهيم؛ لأن مساق النظم الكريم لبيان شؤونه العظيمة من إيتاء الحجة ورفع الدرجات وهبة الأولاد الأنبياء وإبقاء هذه الكرامة في نسله إلى يوم القيامة (١).

قلت: المراد بالذرية في الآية: نسل نوح وإبراهيم -عليهم السلام-(١).

الآية التاسعة: قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرَّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ وَأَخْرَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ (سورة الأنعام: آية ٨٧).

قال البغوي: وذرياهم أي: ومِنْ ذُرياهم وأراد ذرية بعضهم؛ لأنَّ عيسى ويحيى لم يكن لهما ولد وكان في ذرية بعضهم من كان كافرا، وإخوالهم واحتبيناهم، اخترناهم واصطفيناهم، وهديناهم، أرشدناهم، إلى صراط مستقيم (٢٠).

وقال ابن عطية: و «الذرية» الأبناء ويطلق على جميع البشر ذرية لأنهم أبناء (1). قلت: المراد بالذرية في الآية الأبناء، لا أعلم خلافًا في ذلك (٥).

الآية العاشرة: قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِن بَعْدِكُم مَّا يُشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ﴾ (سورة الأنعام: ١٣٣).

<sup>(</sup>١) فتح البيان في مقاصد القرآن (٤/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: حامع البيان (٢ ٧/١١)، بحر العلوم (٢ / ٤٦٥)، التفسير الوسيط للواحدي (٢٩٤/٢)، تفسير البغوي (٢ / ١٤١)، الحامع لأحكام القرآن (١٤١/٣)، المحرير (٥٠/١٣)، الحامع لأحكام القرآن (٣٢/٣)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل (١٧٠/٣)، تفسير القرآن العظيم (٣٧/٣)، تفسير الثعالمي (٢ / ٤٨٩)، فتح البيان في مقاصد القرآن (٤/ ١٨٥)، محاسن التأويل (٤١٩/٤)، التحرير (٣٣٨/٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي (٢/٢).

<sup>(</sup>٤) المحرر الوحيز (٣١٨/٢).

 <sup>(</sup>٥) انظر: تفسير البغوي (١٤٢/٢)، زاد المسير (١/٢٥)، تفسير مفاتيح الغيب (١٤١٣)، الجامع لأحكام القرآن
 (٧٤/٣)، أيسر التفاسير لأسعد حومد (١/٧٧/١)، التحرير والتنوير (١/٤٩٧)، تفسير القرآن العظيم (٦٩٨/٣).

قال مقاتل: يعني أهل سفينة نوح(١).

قال أبو السعود: من نسل قوم آخرين لم يكونوا على مثل صفتكم، وهم أهل سفينة نوح -التَّلِيُّلاً-(٢).

قلت: المراد بالذرية في الآية: النسل(٣).

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِينَأُوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاوُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرَيَّةً مِّن بَعْدهمْ أَفْتُهْلكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ (الأعراف:١٧٣،١٧٢).

قال الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - الله - واذكر يا محمد ربّك إذ استخرج ولد آدم من أصلاب آبائهم، فقرَّرهم بنوحيده، وأشهد بعضهم على بعض شهادَتَهم بذلك، وإقرارهم به. فعن ابن عباس، عن النبي - الله الله الميثاق من ظهر آدم بنعْمَان - يعني عرفة - فأخرج من صلبه كل ذرّية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذرّ، ثم كلمهم قبلا فقال: (ألستُ بِرَبّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدُنا) إلى: (بِمَا فَعَلَ الْمُبْطلُونَ) (1).

وعن الأسود بن سريع قال: غزوت مع رسول الله ﷺ أربع غزوات قال: فتناول القوم الذرّية بعد ما قَتَلوا المقاتلة، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فاشتدّ عليه، ثم قال: "ما بال أقوام يتناولون الذرية"؟. فقال رجل: يا رسول الله، أليسوا أبناء المشركين؟ فقال:

<sup>(</sup>١) تفسير مقاتل (١/٩٥).

<sup>(</sup>٢) إرشاد العقل السليم (٣/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشف والبيان (١٩٢/٤). مدارك التنسزيل (٣٩/١)، الكشاف (٦٧/٢)، نظم الدرر (٢٧٦/٧)، السراج المنير (٤٥٠/١)، تفسير أبي السعود (١٨٧/٣)، روح البيان (١٨٧/٣)، فتح القدير (١٨٧/٢).

<sup>(</sup>٤) حامع البيان (٢٢٢/١٣) وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناد الحديث مرفوعًا وموقوفًا.

"إن خيارَكم أولادُ المشركين! ألا إلها ليست نسمة تُولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسالها، فأبواها يهوِّدالها أو ينصرالها"، قال الحسن: والله لقد قال الله ذلك في كتابه قال: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَني آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ ﴾ (١). قال مكي: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بنيءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ)، أي: استخرج الأبناء من أصلاب الآباء (٢).

قلت: المراد بالذرية في الآية: الأو لاد (٣).

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: ﴿فَمَا آمَنَ لَمُوسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَتهمْ أَن يَفْتنَهُمْ ﴾. (يونس: ٨٣).

اختلف المفسرون في المراد بالذرية في الآية على قولين:

القول الأول: أن المراد بالذرية: أولاد الذين أرسل إليهم موسى من بني إسرائيل (٤)(٥).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٣١/١٣) وحسن الشيخ شاكر إسناد الحديث.

<sup>(</sup>٢) الهداية الى بلوغ النهاية (٤/ ٢٦٢٤). أ

<sup>(</sup>٣) انظر: حامع البيان (٣١/١٣)، تفسير عبدالرزاق (٩٨/٢)، بحر العلوم (٦٣/١)، النكت والعيون (٣٠٣٤)، معالم التنسزيل (٢٩٣٣)، التسهيل (٢٠٣١)، أضواء البيان (٢٩٣٣).

<sup>(</sup>٤) وقيل: من قُوم فرعون، والراجح ألهم من قوم موسى الظّينية والله أعلم. قال الطبري: وأولى هذه الأقوال عندي بتأويل الآية: أن الذرية في هذا الموضع أريد بها ذرية من أرسل إليه موسى من بني إسرائيل، فهلكوا قبل أن يقروا بنبوته لطول الزمان، فأدركت ذريتهم فآمن منهم من ذكر الله بموسى، وإنما قلت هذا القول أولى بالصواب في ذلك لأنه لم يجر في هذه الآية ذكر لغير موسى، فلأن تكون الهاء في قوله: (من قومه) من ذكر موسى لقرقهم من ذكره، أولى من أن تكون من ذكر فرعون لبعد ذكره منها، إذ لم يكن بخلاف ذلك دليل من خبر ولا نظر. وبعد، فإن في قوله: (إلا ذرية من قومه) من ذكر موسى لا من ذكر فرعون؛ لألها لو كانت من ذكر فرعون لكان الكلام: «على خوف منه» ، و لم يكن (على خوف من فرعون)، وأما قوله: (على خوف من فرعون) فإنه يعنى: على حال خوف بمن آمن من ذرية قوم موسى بحوسى فتأويل الكلام: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه من بني إسرائيل، وهم خالفون من فرعون وملئهم أن يفتوهم. حامع البيان (٢ / ٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: حامع البيان (٥/ ٦٣/١)، تفسير ابن أبي حاتم(١٩٧٥/٦)، تفسير القرآن العزيز (٢٠٠٢)، تفسير القرآن العزيز (٢٠٠٢)، تفسير القرآن (٢٩٩/٢)، الخرر الوحيز (١٣٧/٣)، زاد المسير (٣٢٣/٢)، الحران (٣٢٣/٢)، الحامع لأحكام القرآن (٣٦٩/٨)، أنوار التنسزيل وأسرار التأويل (٣٦٩/٢)، النسهيل لعلوم التنسزيل (٢٨٧/١)، لباب التأويل (٢١/٣٥)، تفسير القرآن العظيم (٢٨٧/٤)، محاسن التأويل (٢١/٣)، تبسير الكريم الرحمن (٢٧١/١).

قال مجاهد: أولاد الذين أرسل إليهم من طول الزمان، ومات آباؤهم(١).

قال الزجاج: إن موسى ظل يدعو الآباء فلم يؤمنوا وآمنت طائفة من أولادهم (١٠).

وقال ابن الأنباري: وإنما قيل لهؤلاء: «ذرية» لأنهم أولاد الذين بُعث إليهم موسى، وإن كانوا بالغين (٢٠).

وقال الحميدي: شباب من بني إسرائيل، صبروا على الخوف، لما ثبت في قلوهم الإيمان(٤).

القول الثاني: أن المراد بالذرية القليل.

قال قتادة: كان ابن عباس يقول: "الذرية": القليل(٥).

قلت: لم أحد من فسر الذرية بالقليل من السلف وأهل اللغة سوى ابن عباس - رضي الله عنهما-، فيكون المراد بالذرية في الآية: الأولاد من نسل بني إسرائيل، وكانوا قليلا والله أعلم.

الآية الثالثة عشر: قوله تعالى: ﴿جَنَّاتُ عَدْنَ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّنَ كُلِّ بَابٍ ﴾ (الرعد:٢٣).

قال سعيد بن جبير: يدحل المؤمن الجنة فيقول: أين أبي؟ أين أمي، أين ولدي(١).

قال الطبري: إنه يدخل مع الرجل أبواه وولده وزوجته الجنة، وإن لم يكونوا عملوا عمله بفضل رحمة الله إياه (٧).

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٥/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣٠/٣).

<sup>(</sup>٣) زاد المسير (٢/٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) أصول السنة للحميدي (ص٣٧١).

<sup>(</sup>٥) حامع البيان (١٥/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي (٧/ ١٤١).

<sup>(</sup>٧) حامع البيان (٢٠/ ٢٨٥).

وقال السمعاني: وقوله: (وأزواجهم وذرياتهم) أي: وأهليهم وأولادهم (١٠). قلت: المراد بالذرية في الآية: الأبناء، لا أعلم فيه خلافًا (٢٠).

الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (الرعد:٣٨).

قال مقاتل بن سليمان: (أَزْوَاجاً وَذُرَّيَّةً) يعنى: النساء والأولاد (٣).

قال السمعاني: أي: وكذلك عامة الأنبياء تزوجوا وولد لهم (1)، وقال ابن سعدي: فلا يعيبك أعداؤك بأن يكون لك أزواج وذرية، كما كان لإخوانك المرسلين، فلأي شيء يقدحون فيك بذلك وهم يعلمون أن الرسل قبلك كذلك (٥).

قلت: المراد بالذرية في الآية الأولاد، لا أعلم فيه خلافًا(١).

الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرَّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ﴾ (إبراهيم٣٧).

اختلف المفسرون في المراد بالذرية في الآية على قولين:

القول الأول: أنه إسماعيل-الطَّيْلاخ-(٧).

تفسير القرآن (٥/ ٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: حامع البيان (١١/١٣)، بحر العلوم (٢/٢٥)، الجامع لأحكام القرآن (٣١٢/٩)، تفسير القرآن العظيم (٤٠١٤)، التحرير والتنوير (٣١٢/١)، الصحيح المسبور (١١٦/٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير مقاتل بن سليمان (٢/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن (٣/ ٩٩).

<sup>(</sup>٥) تيسير الكريم الرحمن (١٩/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: حامع البيان (٤٧٦/١٦)، وتفسير مقاتل (٣٨٢/٢)، تفسير القرآن العزيز (٣٥٩/٢)، النكت والعيون (٣/٧١)، التفسير الوسيط (١٩/٣)، الكشاف (٢/٣٤)، زاد المسير (١٩٩٢)، فتح القدير (١٠٥/٣).

<sup>(</sup>۷) انظر: حامع البيان (۱/۷ ۲۶)، تفسير مُقاتل (۲(۸/۲)، بَحْرُ العلوم (۲۲۲۲)، تَفْسير القرآن العزيز (۷/ ۲۲۲)، الوسيط (۳۲/۳)، الکشاف (۲۸/۹۰)، الحرر الوحيز (۳/ ۳۵۱)، ومفاتيح الغيب (۱۰۹/ ۱۰۶) التسهيل لعلوم التنسزيل (۱/ ۲۱۲) البحر المحيط (۲/ ٤٤٦)، فتع القدير (۳/۳۰)، التحرير والتنوير (۱۳/ ۲۶۱)، تيسير الکريم الرحمن (۲۷۷).

قال سعيد بن جبير (إِنِّي أَسْكُنْتُ مِنْ ذُرَيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ): حين وضع إسماعيل، وقال مقاتل: يعني إسماعيل ابني خاصة.

قال الطبري: فتأويل الكلام: ربنا إني أسكنت بعض ولدي بواد غير ذي زرع.

وقال ابن عطية: (مِنْ ذُرَيَّتي) يريد: إسماعيل عليه السلام.

القول الثابي: أنه إسماعيل-الطِّيِّلاِّ- وأمه هاجر(١).

قال الماوردي: يريد بهم إسماعيل وهاجر أمه، وقال السمعاني:الذرية هاهنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر.

قلت: المراد بالذرية في الآية إسماعيل الطّيكة، وأما من عدَّ هاجر من الذرية فهو من باب أنها أصل له، كقولهم للمطر: سماء، والله أعلم.

الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء﴾ (إبراهيم: ٤٠).

قال البغوي: واجعل من أولادي من يقيم الصلاة (٢)، وقال السمين الحلمي: واجعل بعض ذريَّتي مقيم الصلاة (٢).

قلت: المراد بالذرية في الآية: الأولاد والنسل، ولا أعلم فيها خلافًا، وإن كان غالب المفسرينلم يصرح بلفظ الأولاد اكتفاءً باشتهار الأمر<sup>(٤)</sup>.

 <sup>(</sup>١) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (٥/٣٨٥)، النكت والعيون (١٣٨/٣)، تفسير القرآن(٣/ ١٢٠)، الجامع الاحكام القرآن (٣/١٧٩) الدر المنثور (٤٧/٥).

<sup>(</sup>٢) معالم التنزيل (٣/ ٤٤) وانظر: نفس المصدر(١/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) الدر المصون (٧/ ١١٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشف والبيان (٣٢١/٥)، وتفسير القرآن العظيم (١٤/٤)، تفسير الثعالبي (٣٨٧/٣)، تيسير الكريم المنان (٢٧٧١)، التحرير والتنوير (٢٤٤/١٣)، التفسير الوسيط (٣٤/٣).

الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً ﴾ (الإسراء: ٣).

قال قتادة: فالناس كلهم ذرية من أنجى في تلك السفينة(١).

قال الطبري: والمعروف من معنى "الذرية" في كلام العرب: أنما أعقاب من نسبت إليه من قبل الرجال والنساء، كما قال جل ثناؤه: (ذُرَيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوح)(٢).

قال أبو الليث: ذرية من حملنا مع نوح في السفينة في أصلاب الرجال وأرحام النساء (٣).

قلت: المراد بالذرية في الآية: كل من على الأرض من نسل بني إسرائيل وغيرهم (٤).

الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: (قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَـــذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلاَّ قَلِيلاً) (سورة الإسراء: ٦٢).

قال الثعلبي: في قوله تعالى: (لأَحْتَنِكُنَّ ذُرَيَّتُهُ) أي: لأستولين على أولاده، ولأحتوينهم ولأستأصلنهم بالإضلال ولأحتاحنهم (٥).

قلت: المراد بالذرية في الآية: أبناء آدم -التَّلِين - ونسله إلى يوم القيامة (١).

<sup>(</sup>١) تفسير يحيي بن سلام (١/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١٥/ ١٦٦).

<sup>(</sup>m) بحر العلوم (r/ mo.).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير مجاهد (٢٨/١)، تفسير سفيان الثوري (٢٦٨/١)، تفسير يجيى بن سلام (١١٤/١)، تفسير عبدالرزاق (٢/ ٢٩٠)، معاني القرآن (٢٢٦/٣)، تفسير ابن أبي حاتم محققًا (٢٣٠٩/٧)، معاني القرآن للفراء (٢١٦/٢) تفسير القرآن العزيز (٢٢٨/١)، التفسير الوسيط (٣٦/٣)، الوحيز (٢٨/١)، معالم التنسزيل (٢١٢/٣)، المحرر الوحيز (٣/٣)، الجامع لأحكام القرآن (٢١٣/١)، زاد المسير (٩/٣)، عمدة القاري (٢٢/١). تفسير القرآن العظيم (٤٦/٥)، فتح القدير (٢٤/٣)، التحرير والتنوير (٢٦/١٥).

<sup>(</sup>٥) الكشف والبيان (٦/ ١١٢).

 <sup>(</sup>٦) انظر: الكشف والبيان (٦/ ١١٢)، الجامع لأحكام القرآن (٢٨٧/١٠)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل
 (٣٠٠٣)، تفسير القرآن العظيم (٩٣/٥).

الآية العشرون: قوله تعالى: (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرَّيَّتُهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوِّ) (سورة الكهف:٥٠).

قال قتادة والحسن: يعني أولاده، يتوالدون كما يتوالد بنو آدم. وقال ابن زيد: قال الله لإبليس: إني لا أذراً لآدم ذرّية إلا ذرأت لك مثلها، فليس من ولد آدم أحد إلا له شيطان قد قرن به (۱).

وقال مجاهد: ذرّيته: هم الشياطين، وكان يعدّهم "زلنبور" صاحب الأسواق ويضع رايته في كلّ سوق ما بين السماء والأرض، و"ثبر" صاحب المصائب، و"الأعور" صاحب الزنا و"مسوط" صاحب الأخبار، يأتي بما فيلقيها في أفواه الناس، ولا يجدون لها أصلا و"داسم" الذي إذا دخل الرجل بيته ولم يسلم ولم يذكر الله بصره من المتاع ما لم يرفع، وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل معه (٢).

وقال الشنقيطي: وقوله في هذه الآية: (وَذُرَيَّتَهُ) دليلٌ على أنَّ للشيطان ذُرية (<sup>(٣)</sup>)، فادَّعَاء أنَّه لا ذُرية له مناقض لهذه الآية مناقضة صريحة، و كُل ما ناقض صريح القرآن فهو باطل بلا شك (٤).

قلت: المراد بالذرية في الآية: الشياطين من نسل إبليس لعنهم الله جميعًا، وهم

<sup>(</sup>١) انظر: حامع البيان (١٨/ ٤٤)، التفسير الوسيط (٣/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١٨/٤٣).

<sup>(</sup>٣) قال الشعبي: إن لقاعد يوما إذ أقبل حمال ومعه دن حتى وضعه، ثم حاءني فقال: أنت الشعبي؟ قلت: نعم. فقال: أخبري هل لإبليس زوحة؟ قلت: إن ذلك لعرس ما شهدته. قال: ثم ذكرت قول الله تعالى: (أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني)، فعلمت أنه لا يكون ذرية إلا من زوحة، قلت: نعم. فأحذ دنه وانطلق، الكشف والبيان (٦/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) أضواء البيان (٢٩٢/٣) بتصرف يسير.

يتوالدون كما يتوالد بنو آدم<sup>(١)</sup>.

الآية الواحدة والعشرون: قوله تعالى: (أُوْلَئكَ الَّذِينَ أَلْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَاثِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا مِن ذُرِيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَاثِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنُ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيَّا) (سورة مريم: ٥٨).

قال الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه - الله الذين اقتصصت عليك أنباءهم في هذه السورة يا محمد، الذين أنعم الله عليهم بتوفيقه، فهداهم لطريق الرشد من الأنبياء من ذرية آدم، ومن ذرية من حملنا مع نوح في الفُلك، ومن ذرية إبراهيم حليل الرحمن، ومن ذرية إسرائيل، وممن هدينا للإيمان بالله والعمل بطاعته واحتبينا،.. فالذي عنى به من ذرية آدم: إدريس، والذي عنى به من ذرية من حملنا مع نوح: إبراهيم، والذي عنى به من ذرية إبراهيم: إسحاق ويعقوب وإسماعيل، والذي عنى به من ذرية إبراهيم، إسرائيل: موسى وهارون وزكريا وعيسى وأمه مريم، ولذلك فرق تعالى ذكره أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة، وهو إدريس، وإدريس حد نوح أنسابهم وهو إدريس، وإدريس حد نوح أن

قال ابن الجوزي: (أُوْلَئِك) يعنى: الذين ذكرهم من الأنبياء في هذه السورة (مِن ذُرَيَّةٍ آدَمَ) يعني إدريس، (وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ) يعني إبراهيم، لأنه من ولد سام بن نوح، (وَمِن ذُرَيَّةً إِبْرَاهِيمَ) يريد: إسماعيل وإسحاق ويعقوب، (وَإِسْرَائِيلَ) يعنى: ومن ذرية إسرائيل؛ وهم: موسى وهارون وزكريا ويجيى وعيسى (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير يجيى ابن سلام (۱۹۱/۱)، تفسير ابن أبي حاتم محققًا (۲۳۲۷)، تفسير القرآن العزيز (۲۸/۳)، الكشف والبيان (۲۷۷/۱)، الهداية إلى بلوغ النهاية (۲۵/۶)، النكت والعيون (۳۱۳/۳)، التفسير الوسيط للواحدي (۲۰/۳)، تفسير البغوي (۱۹۸۳)، زاد المسير (۲۰/۳)، تفسير مفاتيح الغيب (۲۲/۲۱)، الجامع الأحكام القرآن (۲۲/۲۱)، أضواء البيان (۲۲۲/۳)، لوامع الأنوار البهية (۲۲۲/۲).

<sup>(</sup>۲) حامع البيان (۲۱٤/۱۸).

<sup>(</sup>٣) زاد المسير (٣/ ١٣٧).

قلت: المراد بالذرية في الآية: هم النسل والعقب(١).

الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً) (سورة الفرقان:٧٤).

قال محمد بن كعب: ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوحته وأولاده يطيعون الله(٢).

وسئل الحسن عن قول الله: (هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرَيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ) في الدنيا والآخرة؟ قال: لا بل في الدنيا، قال: وما ذاك؟ قال: المؤمن يرى زوجته وولده يطيعون الله(٢).

قال ابن تيمية: سألوا الله أن يهب لهم من أزواجهم وأولادهم قرة أعين (1).

وقال القاسمي: يهبهم أولادا وحفدة، تقر بهم العيون وتسر بمكانهم الأنفس، لحيازتهم الفضائل واتصافهم بأحسن الشمائل (٥)

قلت: المراد بالذرية في الآية: الأولاد والحفاد(١٦).

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۲۱٤/۱۸)، وانظر: بحر العلوم (۳۸۰/۲)، تفسير القرآن العزيز(۲۰۰/۳)، التفسير الوسيط للواحدي (۱۸۷/۳)، تفسير القرآن (۳۰۱/۳)، تفسير البغري (۲۳۹/۳)، الكشاف (۲۵/۳)، المحرر الوحيز (۲۱/٤)، الجامع لأحكام القرآن (۲۰/۱۱)، تفسير القرآن العظيم (۲۲/۳)، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (۲۷/۲)، التحرير والتنوير (۲۱/۱۳).

<sup>(</sup>٢) مراح لبيد لكشف معنى القرآن المحيد (٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) حامع البيان(١٩/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٤) حامع المسائل لابن تيمية (٤/ ٧٧).

<sup>(</sup>٥) محاسن التأويل (٧/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: حامع البيان (٣١٩/١٩)، وانظر: بحر العلوم (٤٧/٢)، النكت والعيون (١٦٠/٤)، التفسير الوسيط للواحدي (٣٤/٣)، تفسير القرآن (٣٦/٣)، معالم التنسزيل (٤٠٩/٣)، زاد المسير (٣٣٢/٣)، مفاتيح الغيب (٤٨/٢٤)، الجامع لأحكام القرآن (٨٢/١٣)، حامع المسائل لابن تيمية (٤/ ٧٧)، تفسير القرآن العظيم (٢٣/٢٤)، أنوار التنسزيل وأسرار التأويل (٨٢/١٤)، محاسن التأويل (٧٤/٤)، التحرير والتنوير (٨١/١٩).

الآية الثالثة والعشرون: قوله تعالى: (وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرَّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) (سورة العنكبوت: ٢٧).

قال الواحدي: وذلك أن الله لم يبعث نبيا من بعد إبراهيم الطَيِّلا إلا من صلبه (١). وقال السمعاني: إن الله تعالى لم يبعث نبيا بعد إبراهيم إلا من نسله، فإن قيل: كيف لم يذكر إسماعيل، وذكر إسحاق ويعقوب، وقد كان إسماعيل نبيا مثل إسحاق؟ قلنا: قد دخل إسماعيل في قوله: (وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ) وأيضا فإن الله تعالى يذكر البعض، ويترك البعض اختصارا وإيجازا، وإن كان المعنى في الكل واحد (١).

قال الشوكايي: فكل نبي بعثه الله بعد إبراهيم هو من ذريته (٣).

قلت: المراد بالذرية في الآية: أولاد إبراهيم-الطَّيْلاً- ونسله (أ).

الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: (وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرَّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْفُلْكِ الْمُشْخُون) (سورة يس:٤١).

وهي مُوضوع بحثنا وسوف نفرد لها مبحثًا خاصًّا بإذن الله.

الآية الخامسة والعشرون: قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا ذُرَّيَّتُهُ هُمْ الْبَاقِينَ) (سورة الصافات: ٧٧).

قال قتادة: في قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا ذُرَّيَّتُهُ هُمُ الْبَاقِينَ) قال: فالناس كلهم من ذرية نوح (٥٠).

<sup>(</sup>١) التفسير الوسيط (١٨/٣).

 <sup>(</sup>٢) تفسير القرآن (٤/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٥/ ٣١).

<sup>(</sup>٤) انظر: التفسير الوسيط (٢١٨/٣)، تفسير القرآن (١٧٧/٤)، تفسير البغوي (٥٥٥/٣)، الهداية إلى بلوغ النهاية (٩/٩)، زاد المسير (٥٥/٣)، الجامع لأحكام القرآن (٢٢٠/١٣)، تفسير القرآن العظيم (٢٧٥/٦).

<sup>(</sup>٥) حامع البيان(٢١/ ٥٩).

قال مقاتل: إن أهل السفينة ماتوا ولم يكن لهم نسل غير ولد نوح وكان الناس من ولد نوح، فلذلك قال: (هُمُ الْبَاقِينَ) فقال النبي - الله سام أبو العرب، ويافث أبو الروم، وحام أبو الحبش (١).

قال يحيى بن سلام: في قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ) فالناس كلهم ولد سام، وحام، ويافث<sup>(٢)</sup>.

وقال الطبري: وجعلنا ذريّة نوح هم الذين بقوا في الأرض بعد مَهْلِك قومه، وذلك أن الناس كلهم من بعد مَهْلِك نوح إلى اليوم إنما هم ذرية نوح، فالعجم والعرب أولاد سام بن نوح، والترك والصقالبة والحَزَر أولاد يافث بن نوح، والسودان أولاد حام بن نوح.

قلت: المراد بالذرية في الآية:هم أولاد نوح -التَّلِيَةِ"، ونسلهم (٥٠).

الآية السادسة والعشرون: قوله تعالى: (وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِيَّتُهُمَا مُحْسنٌ وَظَالمٌ لَنَفْسه مُبينٌ) (سورة الصافات: ١١٣).

قال أبوالليث: أي: على إبراهيم وعلى إسحاق، وبركته النماء، والزيادة في

<sup>(</sup>۱) تفسير مقاتل بن سليمان (٣/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير يجيي بن سلام (٢/ ٨٣٥).

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٢١/٥٩).

<sup>(</sup>٤) الإيمان، ابن تيمية (٧٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: حامع البيان (٩/٢١)، تفسير ابن أبي حاتم محققًا (٣٢١٨/١٠)، تفسير القرآن العزيز (٢٤/٤)، الهداية إلى بلوغ النهاية (٦٤/٤)، النفسير الوسيط للواحدي (٥٥/٢٦)، تفسير مفاتيح الغيب (٣٣٩/٢٦)، غاية الأماني في الرد على النبهاني (١/ ٥٣٨)، الجامع لأحكام القرآن (٨٩/١٥)، تفسير القرآن العظيم (٢٢/٧)، محاسن التأويل (١٠٤/٦).

الأموال، والأولاد، فكان من صلبه ذرية لا تحصى، ومن ذريتهما محسن مثل موسى وهارون وداود وسليمان وعيسى عليهم السلام؛ ومؤمنو أهل الكتاب، (وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ) يعني: الذين كَفَرُواْ بآيات الله عز وحل(١).

وقال السمعاني: باركنا على إبراهيم وعلى إسحق، والبركة هاهنا: كثرة الولد، ويقال: البركة كثرة الأنبياء في أولادهما(٢).

وقال أبو السعود: (وباركنا عليه): على إبراهيم في أولاده، (وعلى إسحاق) بأن أخر جنا من صلبه أنبياء بني إسرائيل وغيرهم كأيوب وشعيب عليهم السلام (٣).

قلت: المراد بالذرية في الآية: أولاد إبراهيم وإسحاق عليهما السلام، لا أعلم فيه خلافًا بين المفسرين (٤).

الآية السابعة والعشرون: قوله تعالى: (رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَّلُهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرَيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (سورة غافر: ٨).

عن سعيد بن جبير قال: يدخل الرجل الجنة، فيقول: أين أبي، أين أمي، أين ولدي، أين زوجتي، فيقال: أين زوجتي، فيقال: لم يعملوا مثل عملك، فيقول: كنت أعمل لي ولهم، فيقال: أدخلوهم الجنة؛ ثم قرأ: (جَنَّاتِ عَدْنُ الَّتِي وَعَدْتُهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ) (٥٠).

قال الطبري: يدخل مع الرجل أبواه وولده وزوجتهالجنة، وإن لم يكونوا عملوا

 <sup>(</sup>١) بحر العلوم (٣/٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٤/٠/٤) .

<sup>(</sup>٣) إرشاد العقل السليم (٧/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشف والبيان (١٥٨/٨)، التفسير الوسيط (٣١/٣)، معالم التنسزيل (٣٩/٤)، زاد المسير (٣/٩٤)، الجامع لأحكام القرآن (١١٣/١٥)، تفسير الجلالين (٩٤/١).

<sup>(</sup>٥) حامع البيان (٢١/٢٥٣).

عمله بفضل رحمة الله إياه (١).

قال السمعاني: وقوله: (وأزواجهم وذرياقم) أي: وأهليهم وأولادهم (١).

قلت: المراد بالذرية في الآية: الأولاد (٣).

الآية الثامنة والعشرون: قوله تعالى: (قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعُمْتَكَ الَّتِي أَنْعُمْتَكَ الَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرَيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (سورة الأحقاف: ١٥).

قال مقاتل: يقول: واجعل أولادي مؤمنين (٥)، وقال أبو اليث: اجعلهم أولاداً صالحين مسلمين (٢)، وقال ابن كثير: (في ذُريَّتي) أي: نسلي وعقبي (٧).

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢١/٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن(٥/ ٨).

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٣٠/٢٥)، وانظر: الكشف والبيان (٢٦٨/٨)، تفسير البغوي (١٠٧/٤)، المحرر الوحيز (٤٨/٤)، التحرير والتنوير (٣/٢٤).

<sup>(</sup>٤) وقد ضعف هذا القول أبو حيان فقال: وهو مشكل، لألها نسزلت بمكة وأبوه أسلم عام الفتح، ولقوله: (أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا): فلم يقصد بذلك أبو بكر ولا غيره. والمراد بالإنسان الجنس، ولذلك أشار يقوله: أولئك جمعا. قلت: والذي يظهر أن مراد ابن عباس بنسزولها في أبي بكر إنما هو من باب أنه داخل في معنى الآية لا ألها نسزلت فيه. انظر: الكشف والبيان (٩/ ١٢)، البحر المحيط (٩/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٥) تفسير مقاتل بن سليمان (١٠/٤)

<sup>(</sup>T) بحر العلوم (T/ ۲۸۸).

<sup>(</sup>٧) تفسير القرآن العظيم (٧/ ٢٨١).

قلت: المراد بالذرية في الآية: الأبناء من بنين وبنات، لا أعلم في هذا خلافًا(١).

الآية التاسعة والعشرون: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرَّيَّتُهُم بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ (سورة الطور: ٢١).

اختلف المفسرون في المراد بالذرية في الآية على قولين:

القول الأول: الذرية هم الأولاد - الصغار والكبار-(٢).

قال ابن عباس في قوله تعالى: (والَّذِينَ آمَنُوا وَاتْبَعْنَاهُم ذُرَيَّاتِهِمْ بِإيمَانٍ) قال: المؤمن ترفع له ذرّيته، فيلحقون به، وإن كانوا دونه في العمل<sup>(٣)</sup>.

القول الثاني: الذرية هم الأولاد الصغار فقط(1).

قال مقاتل: (أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرَّيَّتَهُمْ) يعني: الصغار الذين لم يبلغوا العمل من أولاد المؤمنين فهم معهم وأزواجهم في الدرجة لتقر أعينهم (٥).

النتيجة: أن لفظ الذرية هنا يشمل عموم الأولاد، الصغار والكبار.

<sup>(</sup>۱) انظر: حامع البيان (۱۱م/۲۲)، تفسير مقاتل (۲۰/۶)، تفسير التستري (۱۱۶۶۱)، بحر العلوم (۲۸۸/۳)، الكشف والبيان (۱۲/۹)، النكت والعيون (۲۷۸/۵)، التفسير الوسيط للواحدي (۱۰۸/۶)، تفسير البغوي (۱۹۰/۶)، المحرر الوحيز (۹۸/۵).

<sup>(</sup>۲) انظر: حامع البيان (۲۷/۲۲) ورجع هذا القول، تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (۲۹۷/۲) وذكر أنه كذلك ترفع الآباء للأبناء إذا كان دوئم في العمل، وكذلك ابن كثير (۲۳۳۷)، الكشف والبيان (۲۷/۹)، التفسير الوسيط (۱۸۶/۶)، تفسير البغوي (۲۹۲/۶)، الكشاف (۱۱٤/٤)، المحرر الوجيز (۱۸۹/۰)، تذكرة الأريب في معرفة الغريب (۲۷/۲)، أنوار التنسزيل (۱۵/۵)، لباب التأويل (۲۰۰۲)، فتح القدير (۹۸/۵)، تيسير الكريم الرحمن (۱/۵۱).

 <sup>(</sup>٣) حامع البيان (٢٦/٢٢) ورحع هذا القول، وانظر: تفسير ابن أبي حاتم محققًا (١٠/٣٣١)، بحر العلوم
 (٣)-٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: بحر العلوم (٢٥٣/٣)، مفاتيح الغيب (٢٠٨/٢٨)، ملاك التأويل القاطع (٤٥٣/٢)، التفسير القيم (٤٩١/١).

<sup>(</sup>٥) تفسير مقاتل بن سليمان (١٤٥ /١).

قال الطبري: وأولى هذه الأقوال بالصواب وأشبهها بما دلّ عليه ظاهر التنزيل، القول الذي ذكرنا. عن ابن عباس، وهو: والذين آمنوا بالله ورسوله، وأتبعناهم ذرياهم الذين أدركوا الإيمان بإيمان، وآمنوا بالله ورسوله، ألحقنا بالذين آمنوا ذريتهم الذين أدركوا الإيمان فآمنوا، في الجنة فجعلناهم معهم في درجاهم، وإن قصرت أعمالهم عن أعمالهم تكرمة منا لآبائهم، وما ألتناهم من أحور عملهم شيئا، وإنما قلت: ذلك أولى التأويلات به؛ لأن ذلك الأغلب من معانيه (١).

وقال الثعلبي: فأدخل الأبناء بصلاح الآباء الجنة (٢).

قلت: الظاهر أن المراد بالذرية في الآية: عموم الأولاد والله أعلم (٣).

الآية الثلاثون: قوله تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرَيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكَتَابَ فَمنْهُم مُّهْتَد وَكَثيرٌ مِنْهُمْ فَاسقُونَ) (سورة الحديد: ٢٦).

قال الطبري: (وَجَعَلْنَا فِي ذُرَيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ)، وكذلك كانت النبوّة في ذرّيتهما، وعليهم أنزلت الكتب: التوراة، والإنجيل، والزبور، والفرقان، وسائر الكتب المعروفة (٤٠).

قال ابن كثير: يخبر تعالى أنَّه منذ بعث نوحًا -الطَّيِّة للهِ لم يُرسل بعده رسُولاً ولا نبيًّا إلا من ذريته، وكذلك إبراهيم -الطَّيِّة - خليلُ الرحمن، لم يُنــزل من السَّماء كتابا

<sup>(</sup>١) حامع البيان(٢٢/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) الكشف والبيان (٩/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) وقد رجح ابن القيم خلاف ذلك فقال ابن القيم: وقد احتلف المفسرون في "الذرية" في هذه الآبة، هل المراد هذا: الصغار، أو الكبار، أو النوعان،.. ثم قال: واختصاص "الذرية" ههنا بالصغار: أظهر؛ لئلا يلزم استواء المتأخرين بالسابقين في الدرحات، ولا يلزم مثل هذا في الصغار؛ فإن أطفال كل رحل وذريته معه في درحته، وأما الكبار الذين تزوجوا: فهم مستقلون بأنفسهم في درحاقم في الجنة والله أعلم" حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) حامع البيان (٢٠٢/٢٣).

ولا أرسل رسُولاً ولا أوحى إلى بشر من بعده، إلا وهو من سُلالته(١).

قال النسفي: خُصا بالذكر لأنهما أبوان للأنبياء عليهم السلام، (وَجَعَلْنَا فِي ذُرَيَّتِهِمَا): أولادهما (النُّبُوَّة وَالْكتَابَ) الوحي (٢).

قلت: المراد بالذرية في الآية: نسل نوح وإبراهيم عليهما السلام، فما كانت النبوة إلا في سُلالتهما (٢).

قلت: من خلال استعراض معاني الذرية في استعمالات القرآن ظهر لي أن هذه اللفظة تطلق ويراد بما: الأبناء والنسل والعقب، وقد تطلق ويُراد بما الواحد وقد يراد بما الجماعة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٢٨/٨).

<sup>(</sup>٢) مدارك التنسزيل (٣/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير مقاتل (٢٤٥/٤)، حامع البيان (٢٠٢/٣)، بحر العلوم (٢٠/١٤)، المحرر الوجيز (٢٦٩/٥)، مفاتيح الغيب (٢٢/٢٤)، الجامع لأحكام القرآن (٢٦٢/١٧)، مدارك التنزيل (٢٤٢/٣)، فتح القدير (٢١٣/٥).

# المبحث الثالث تحرير القول في المراد بالذرية في المراد بالذرية في قوله تعالى: في قوله تعالى: (وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِيْتُهُمْ فِي الْطُلْكِ الْمَشْحُونِ)

اختلف المفسرون في المراد بالذرية في قول الله تعالى: (وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُون) على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن المراد بالذرية: الآباء، وهو قال ابن عباس وأبان بن عثمان والمفضل بن سلمة وأبو عثمان ومقاتل بن سليمان ويجيى بن سلام (١)، واختاره الزجاج وابن أبي حاتم وأبو الليث والتعلمي والواحدي والسمعاني والراغب الأصفهاني ومكى ابن أبي طالب والإيجي وأبو العباس البسيلي والخطابي والقصاب والدامغاني وابن حجر الهيتمي والسمين الحلمي والسرخسي وأبو حيان والعز بن عبد السلام وابن عادل والزملكاني والمقريزي وابن كثير، والخازن والقاسمي وابن عاشور (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (٥٨٠/٣)، تفسير يجيى بن سلام (٨١٠/٢)، تفسير الماوردي (٩/٥)، الجامع لأحكام القرآن (٣٤/١)، زاد المسير (٣٥/٥)، البحر المحيط (٢٩/٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: معاني القرآن للزجاج (٢٨٨/٤)، تفسير ابن أبي حاتم (٢٠ / ٣١٩)، بحر العلوم (٢٠ / ٢٢٥)، الكشف والبيان (٨/٤)، تفسير الواحدي (٢٠ / ٢٥)، تفسير القرآن (٢٠/٤)، تفسير الراغب (٢٠ / ٢٠٥)، الهداية في البياغ (٢٠ / ٢٠٤)، سرد أسباب قبول هذا الرأي، فأرى أنه مال إلى الرأي، تفسير الإيجي (٢٠٢٣)، نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المحيد (٢٥ / ٢٥)، معالم السنن (٢٥ / ٤٥)، النكت الدالة على البيان (٤ / ٣٩٣)، قاموس القرآن (١٧٩/١)، الدر المصون (٢٧/١٩)، البحر المحيط (٢٩/٩)، نفسير العز (٢٠/١٤)، تفسير ابن عادل (٢٠/١٦)، لباب التأويل (٢/١٩)، الفتاوي الحديثية (١٦١/١)، المبسوط (٢٠/٢١)، الحوسوعة الفقهية الكويتية (٢٠/١٦)، الحاوي للفتاوي (٢١/١٦)، ورسائل المقريزي (٢٠٠/١)، محاسن التأويل (١٨٦/٨)، التحرير والتنوير (٢٠/٢٢)،

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أولاً: أنه ورد في اللغة استعمال الذرية بمعنى الآباء.

قال أبان بن عثمان: الذُّرية الأصل، والذُّرية النَّسل(١١).

قال المفضل بن سلمة: والذرية أيضًا: الآباء؛ لأن الذرء وقع منهم، فهو من الأضداد (٢٠).

وجاء في تاج العروس: "وقد يطلق على الأصول والوالدين أيضًا، فهو من الأضداد، قال: ومنه قوله تعالى: (وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرَيَّتَهُمْ) فتأمل "(٣).

قال أبو حيان:فالآباء داخلون في اسم الذرية كقوله تعالى: (وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرُيَّتَهُمْ في الْفُلْك الْمَشْحُون)(1).

قال أبو البقاء: "وقيل: الذرية من الأضداد، تجيء تارة بمعنى الأبناء، وتارة بمعنى الآباء (٥٠).

قال ابن عاشور: الذرية اسم مشتق من ذرا الله الخلق فالولد ذرية لألهم ذرثوا أي خلقوا والأب ذرية لأن الولد ذرىء منه ويدل على صحة ذلك قوله سبحانه وتعالى: (وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) يريد والله أعلم نوحاً ومن معه فجعل الآباء ذرية كالأولاد لصدور الاسمين معاً عن الذرء(1).

ثانيًا: أن المقام مقام امتنان على كفار قريش بحمل الله لآبائهم وإنجائهم من الغرق.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم محققًا (١٣٩٠/٤).

<sup>(</sup>٢) زاد المسير (٣/٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) تاج العروس (١١/٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٩/١٧٥).

<sup>(</sup>٥) الكليات (١/٢٢١).

<sup>(</sup>٦) التحرير والتنوير (٢٧/٢٣).

القول الثاني: أن المراد بالذرية: الأبناء؛ لألهم ذرء الآباء. وهو قول السدي (١)، واختاره الطبري والزمخشري والبيضاوي والنسفي والخازن والرازي وابن القيم وابن سعدي (٢).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أولاً: أن المعهود في القرآن إطلاق الذرية على الأبناء، كما مرّ بنا في المبحث لسابق.

ثانيًا: أن المعروف من كلام العرب إطلاق الذرية على الأبناء؛ فيجب حمله عليه.

قال ابن القيم: لا خلاف بين أهل اللغة أن الذرية تقال على الأولاد الصغار وعلى الكبار أيضًا (٢٠).

ثالثًا: أنه حمل للفظ على ظاهره المتبادر إلى ذهن السامع.

قال يجيى بن سلام: (أَنَّا حَمَلْنَا ذُرَّيْتَهُمْ) يَعْنِي: نُوحًا وَبَنِيهِ النَّلاَثَةَ سَامٌ، وَحَامٌ وَيَافثٌ منْهُمْ ذُرِّيَ الْخَلْقُ بَعْدَ مَا غَرَقَ قَوْمُ نُوح<sup>(1)</sup>.

قَالَ الطبري: (حَمَلْنَا ذُرَيَّتَهُمْ) يعني: من نجاً من ولد آدم في سفينة نوح<sup>(٥)</sup>.

وقال البيضاوي: أو لادهم الذين يبعثو لهم إلى تجاراتهم، أو صبيالهم ونساءهم الذين يستصحبو لهم، فإن الذرية تقع عليهن لألهن مزارعها (١٠).

القول الثالث: أن المراد بالذرية: الجنس؛ أبناء جنسهم، وهو قول على بن

<sup>(</sup>١) النكت والعيون (١٩/٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: حامع البيان (۲۰/۲۰)، الكشاف (۲۱/٤)، وذكر أن حمل الأبناء كان عن طريق حملهم في أصلاب الآباء، زاد المسير (۲۰/۵)، مفاتيح الغيب (۲۸/۲۳)، أنوار التنـــزيل (۲۹/٤)، مدارك التنـــزيل (۲۰۵/۳)، لباب التأويل (۸/٤)، حلاء الأفهام (۲۰۰)، تيسير الكريم المنان (۲۹۳).

<sup>(</sup>٣) حلاء الأفهام (٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) تفسير يجيي بن سلام (٢/ ٨١٠).

<sup>(</sup>٥) حامع البيان (٢٠/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٦) أنوار التنسزيل (٢٦٩/٤) وانظر: الكشاف (١٨/٤)، محاسن التأويل (٨/ ١٨٦)، روح المعاني (٢٦/١٢).

سليمان (١١)، واختاره ابن عطية وابن جزي وابن عثيمين (٢).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أولاً: أنه الموافق لظاهر القرآن، ولسياق الآية.

قال ابن عثيمين: فالضمير في قوله: (فُرَّيَّتَهُمْ) إلى الموجودين باعتبار الجنس، فمَن هو الجنس؟ قالوا: هو نوح؛ لأنه بشر وآدمي، وذريته هي المحمولة، فيكون المعنى: أنا خلقنا ذريتهم، أي ذرية جنسهم، وهو نوح -الطَيِّلِة - حُملت ذريته في الفلك المشحون، وخلق لهم من مثله ما يركبون، وهذا قريب حدًا، ولا يخالف ظاهر الآية، ويشير إلى أن هذه السفينة حُعلت آية لمنبعدنوح عليه الصلاة والسلام يعتبرون ها ويصنعون مثلها، كما في قوله تعالى: (وَلَقَد تُرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُلَّكُو).

فالمراد بالذرية هنا ذرية نوح -التَّلِيَّةُ- وأضيفت إلى هؤلاءباعتبار الجنس يعني: حملنا الذرية من جنسهم في الفلك المشحون وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ولا يأباه السياق<sup>(٦)</sup>.

ثانيًا: أن القول بالجنس حمل للآية على العموم وهو أولى.

قال ابن عطية: .. الضمير المتصل بالذريات هو ضمير الجنس، كأنه قال ذريات جنسهم أو نوعهم هذا أصح ما اتجه في هذا<sup>(٤)</sup>.

وقال ابن جزي: والأظهر أنه أراد بالفلك حنس السفن، فيعني حنس بن آدم، وإنما خص ذريتهم بالذكر لأنه أبلغ في الامتنان عليهم، ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقاهم إلى يوم القيامة<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١٥/٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المحرر الوجيز (٤٥٤/٤)، التسهيل لعلوم التنسزيل (١٨٣/٢)، تفسير سورة يس (١٥٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير سورة يس (١٥٢).

<sup>(</sup>٤) المحرر الوحيز (٤/٥٥٤).

<sup>(</sup>٥) التسهيل لعلوم التنسزيل (١٨٣/٢).

وقد اعترض على هذا القول: بأن فيه تكرير للمعنى في قوله: (وَخَلَقُنَا لَهُم مِّن مِّنْهُ مَا يَوْكَبُونَ)، وأن هذا التكرير تأباه فصاحة القرآن (١٠).

ونقول – والله أعلم- أن النعمة في الآية الأولى كانت بالإنجاء لنوح ومن معه، وكانت وسيلة الإنجاء هي الحمل في الفلك، وأما النعمة في الآية الثانية: فهي في دوام الحمل في الفلك إلى يوم القيامة، ويدخل فيها كل ما يستجد من المخترعات الحديثة في محال النقل.

## الترجيح:

الظاهر أن القول الثالث هو الراجح والله أعلم، وذلك لقوة أدلته، ثم إن في ترجيحه جمع بين القول الأول والثاني، وذلك لأنه قول بالعموم، وعليه فيكون المراد بالذرية: ذرية جنسهم، فالذرية المحمولة مع نوح — الطّيية المخاطبين بالآية وهم كفار قريش، والأبناء باعتبار من حُمل على الفلك من ذرية نوح، والله أعلم.

(١) انظر: تيسير الكريم المنان (ص٦٩٦).

### الخاتمت

الحمد لله الذي بتعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن ولاه وبعد: فقد يسر الله إتمام هذا البحث فله الحمد والمنة، وأود أن أذكر أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها، وهي:

أولاً: أن الذرية في استعمال القرآن تطلق ويراد بها الأبناء في غالب مواطنها.

ثانيًا: أن من مرادفات الذرية: النسل والعقب والأبناء.

ثالثًا: أن النساء – أي الزوجات – يدخلن في الذرية باعتبار أنهن مزارعها، وقد ترد بمعنى الضعفاء باعتبار الوصف.

رابعًا: أن المراد بالذرية في سورة يسهو الجنس، فيدخل فيها الأبناء باعتبار من حُمل على الفلك ممن آمن من ذرية نوح، والآباء كذلك باعتبار المخاطبين وهم كفار قريش.

ومن التوصيات التي أود أن ألفت عناية الباحثين إليها: أن مشكل آيات التفسير من المواضيع التي تحتاج إلى بحث وتصنيف، فحبذا أن يقبل عليها الباحثون خدمة لكتاب الله.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبة أجمعين

### مراجع البحث

- ١- القرآن الكريم.
- ۲- أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري،
   (ت: ٩٢٦هـ)، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: بدون طبعة وتاريخ.
- ٣- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي
   (ت: ١٣٩٣هـــ)، دار الفكر للطباعة بيروت لبنان، ١٤١٥ هـــ.
- ٤- أنوار التنسزيل وأسرار التأويل، لناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي
   (ت: ٦٨٥هـ..)، ت: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة: الأولى ١٤١٨ هـ..
- ٥- بحر العلوم، لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (ت: ٣٧٣هـــ)، دار الكتاب، بدون ذكر الطبعة والتاريخ.
- 7- البحر المحيط في التفسير: لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان (ت: ٧٤٥هـــ)، ت: صدقي محمد جميل، دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى:
- ٧- البيان في عد آي القرآن: لعثمان بن سعيد الداني (ت: ٤٤٤هـــ)، ت: غانم قدوري الحمد، مركز المخطوطات الكويت، ط: الأولى، ٤١٤هـــ.
- ۸- تاج العروس من حواهر القاموس، لمحمد بن محمد بن عبد الرزّاق الزّبيدي (ت:
   ۸- تاج العروس من حواهر القاموس، لمحمد بن محمد بن عبد الرزّاق الزّبيدي (ت:
- ۹- التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن محمد بن عاشور (ت: ١٣٩٣هـ)، الدار
   التونسية للنشر تونس، ١٩٨٤م.
- ١٠- التسهيل لعلوم التنــزيل: لأبي القاسم، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت:

- ٧٤١هـــ)، ت: عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بيروت، ط: الأولى 1٤١٦هـــ.
- ۱۱- تفسير الإمام ابن عرفة، لمحمد بن محمد ابن عرفة التونسي المالكي، (ت: ۸۰۳)، ت: د. حسن المناعي، الناشر: مركز البحوث بالكلية الزيتونية تونس، الطبعة: الأولى، ۱۹۸٦م.
- 17- تفسير الجلالين، المؤلف: حلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت: ٨٦٤هـ) وحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ٩١١هـ)، دار الحديث القاهرة، الطبعة: الأولى.
- 17- تفسير الراغب الأصفهاني، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان (ت: ٢٠٥هـ)، مجموعة رسائل علمية. حزء ١: المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة، ت: د. محمد عبد العزيز بسيوني، الناشر: كلية الآداب جامعة طنطا، ط الأولى: ١٤٢٠ هـ/جزء ٢، ٣: من أول سورة آل عمران وحتى الآية ١١٣ من سورة النساء، ت: د. عادل الشّدي، دار الوطن، الرياض، ط الأولى: ١٤٢٤ هـ، حزء ٤، ٥: (من الآية ١١٤ من سورة النساء وحتى آخر سورة المائدة)، ت: د. هند بنت محمد بن زاهد، الناشر: كلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم القرى، ط الأولى: ١٤٢٢هـ.
- 18- تفسير الفاتحة والبقرة، لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت: ١٤٢١هـ)، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ.
- ١٥ تفسير القرآن الحكيم، لمحمد رشيد بن علي رضا (ت: ١٣٥٤هـ)، الهيئة
   المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠م.
- 17- تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الرازي ابن أبي حاتم (ت: ٣٢٧هـــ)، جمع: أسعد محمد الطيب، مكتبة

- نــزار مصطفى الباز مكة، الطبعة: الثالثة ١٤١٩هـ.
- ۱۷ تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت: ۷۷هـــ)، ت: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية ۱۵۲۰هـــ ۱۹۹۹ م.
- ١٨ تفسير القرآن الكريم (ابن القيم)، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١هـ)، المحقق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية، دار ومكتبة الهلال بيروت، الطبعة: الأولى ١٤١٠ هـ.
- ١٩ تفسير القرآن، لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني (ت: ٤٨٩هـــ)، ت: ياسر
   ابن إبراهيم وآخرون، دار الوطن، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هــــ
   ١٩٩٧م.
- ٢٠ تفسير المراغي، المؤلف: أحمد بن مصطفى المراغي (ت: ١٣٧١هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحليي وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، ١٣٦٥هـ ١٩٤٦م.
- 17- تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه: لأبي محمد مكي بن أبي طالب الأندلسي (ت: ٤٣٧هـــ)، ت: محموعة رسائل جامعية جامعة الشارقة، بإشراف أ.د: الشاهد البوشيخي، الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الشارقة، الطبعة الأولى، ٤٢٩ هـــ ٢٠٠٨م.
- ۲۲ تفسير عبد الرزاق، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني (ت: ۱۲ هـ)، دار الكتب العلمية، ت: د. محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى، سنة ۱٤۱۹هـ.

the property of the same server

- د. محمد عبد السلام أبو النيل، دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر، الطبعة: الأولى، 181هـــ ١٩٨٩م.
- ٢٤ تفسير مقاتل بن سليمان: لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى
   (ت: ١٥٠هـــ)، تحقيق: عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث بيروت،
   الطبعة: الأولى ١٤٢٣هــــ.
- ٢٥- تفسير يحيى بن سلام، ليحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، (ت: ٢٠٠هـ)، تقديم وتحقيق: د. هند شلبي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة: الأولى،
   ١٤٢٥ هـــ ٢٠٠٤ م.
- ٢٦- تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: ينسب: لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما (ت: ٦٨هـ)، الناشر: عنهما (ت: ٨١٧هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية لبنان.
- ۲۷−قذیب اللغة، المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي، أبو منصور (ت: ۳۷۰هـــ)، المحقق: محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي بیروت، الطبعة: الأولى، ۲۰۰۱م.
- ٢٨ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت: ١٣٧٦هـ)، تحقيق: عبد الرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م.
- ٢٩ جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي،
   أبو جعفر الطبري (ت: ٣١٠هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة،
   الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.
- -٣٠ الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي (ت: ٦٧١هـ)، ت: أحمد البردوني، دار الكتب المصرية -- ٢٣٦\_

القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٨٤ه...

- ٣١- جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام، لمحمد بن أبي بكر بن أبوب ابن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط عبد القادر الأرناؤوط، دار العروبة الكويت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٧ عبد المحمد المحمد
- ٣٢- حاشيةُ الشَّهَابِ عَلَى تَفْسيرِ البَيضَاوِي، الْمُسَمَّاة: عِنَايةُ القَاضِي وكِفَايةُ الرَّاضِي عَلَى تَفْسيرِ البَيضَاوِي، المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد الحنفي (ت: عَلَى تَفْسيرِ البَيضَاوِي، المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد الحنفي (ت: ١٠٦٩هـــ)، دار صادر بيروت.
- ٣٣- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: لعبد الرحمن بن أبي بكر، حلال الدين السيوطي (ت: ٩١١هـ)، دار الفكر بيروت.
- ٣٤- روح البيان، المؤلف: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي، المولى أبو الفداء (ت: ١١٢٧هـ)، الناشر: دار الفكر بيروت.
- ٣٥- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي (ت: ١٢٧٠هـــ)، ت: على عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية بيروت، ط: الأولى، ١٤١٥هـــ.
- ٣٦- روضة الطالبين وعمدة المفتين، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يجيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت-دمشق- عمان، الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ / ١٩٩١م.
- ٣٧- زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: ٩٥ هـ)، ت: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة: الأولى ١٤٢٢ هـ

- ٣٨- السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت: ٩٧٧هـ)، مطبعة بولاق (الأميرية) القاهرة، عام النشر: ١٢٨٥
- ٣٩- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت: ٣٩٣هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملاين بيروت، الطبعة: الرابعة ١٤٠٧هـ.
- ٠٤- صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق محمد مصطفى البغا، الطبعة الأولى، ٢٠٧ه.
- ٤١ صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت: ٢٦١هـ)، ت:
   عمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ٤٢ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأبي محمد محمود بن أحمد الحنفى بدر الدين العيني (ت: ٨٥٥هـــ)، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- 27- فتح القدير، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (ت: ١٢٥٠هـ)، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب دمشق، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
- 24- في ظلال القرآن، لسيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (ت: ١٣٨٥هـــ)، دار الشروق - بيروت- القاهرة، الطبعة: السابعة عشر - ١٤١٢ هــــ.
- ٥٤ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (ت: ٥٣٨هـــ)، دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الثالثة
   ١٤٠٧ هـــ.
- 27- اللباب في علوم الكتاب: لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (ت: ٧٧٥هـ)، المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية بيروت / لبنان، الطبعة: الأولى،

- ١٤١٩ هـ ١٤١٩م.
- 27 محاسن التأويل، لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (ت: ١٣٣٢هـ)، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلميه بيروت، الطبعة: الأولى ١٤١٨هـ.
- ٤٨ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت: ٤٢٥هـ)، ت: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية بيروت، ط: الأولى، ١٤٢٢هـ.
- 93- المحكم والمحيط الأعظم، لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: 80]، تحقيق د: عبد الحميد هنداويدار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ ٢٠٠٠ م.
- ٥ مختار الصحاح، لزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت: ٦٦٦هـ)، تحقيق يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية الدار النموذجية، بيروت صيدا، الطبعة الخامسة، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.
- ٥١ مدارك التنزيل وحقائق التأويل، لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (ت: ٧١٠هـ)، تحقيق: يوسف على بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ.
- ٥٢ مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل(ت:
   ٢٤١هـــ)، ت: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، ١٤٢١هـــ.
- ٥٣- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي
   ثم الحموي، أبو العباس (ت: نحو ٧٧٠هـ)، الناشر: المكتبة العلمية بيروت.
- ٥٤- المطلع على ألفاظ المقنع، المؤلف: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو

- عبد الله، شمس الدين (ت: ٧٠٩هـ)، تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، السعودية، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ ٢٠٠٣م.
- ٥٥- معالم التنسزيل في تفسير القرآن، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت: ٥٠هـ)،ت: حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر وآخرون، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، ١٤١٧هـ.
- ٥٦ معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين
   (ت: ٣٩٥هـــ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، ط:١،
   ١٣٩٩هـــ ١٩٧٩م.
- ٧٥- النكت والعيون: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت: ٠٥٠هـ)، ت: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية بيروت.
- ٥٨ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (ت: ٤٦٨هـ)، ت: صفوان داوودي، دار القلم، دمشق، ط: الأولى، ١٤١٥.

\* \* \*